## البطَاقَةُ (114): سِيُورُوُّ النَّاكَ إِسْرَاع

- 1 آیَاتُهَا، سِتُّ (6).
- 2 مَعنَى اسْمِها: (الإِنْسُ): جَمَاعَةُ النَّاسِ، وَالْجَمْعُ أُنَاسٌ، وَهُمْ مِنَ الثَّقَلَينِ (الْجِنِّ وَالْإِنْسِ).
- 3 سَبَبُ تَسْمِيَتِهِ الدِلَالَةِ مُفْرَدَةِ (النَّاسِ) وَتَكْرَادِهَا عَلَى الْمَقْصِدِ الْعَامِّ لِلسُّورَةِ وَمَوضُوعَاتِهَا.
- 4 أَسْ مَا وُها؛ اشتُهِرَتْ بِسُورَةِ (النَّاسِ)، وَتُسَمَّى (الْمُقَشْقِشَةَ)، وتُسَمَّى مَعَ (الْإِخْلَاصِ) وَتُسَمَّى وَالْفُلَقِ) بِالمُعَوِّذَاتِ.
  - 5 مَقْصِدُها الْعَامُ: اللُّجوءُ إِلَى اللهِ وَالْاسْتِعَاذَةُ بِهِ مِنْ وَسَاوِسِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَمَكَائِدِهِمْ.
- 6 سَبَبُ نُـزُولِهَا، سُورَةٌ مَكِّيَةٌ، فَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «سَحَرَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مِنَ الْيَهود، فَاشْتَكَى، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ...». (حَدِيثٌ صَحيحٌ، رَوَاهُ ابن حمَيدٍ فِي الْمُنْتَخَب)
- 7 فَضْ لُها: 1 هِيَ شِفَاءُ، عَنْ عَائَشَةَ رَخَالِلَهُ عَهَا أَنَّ النَّبِيَ عَالِيهٍ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ علَى نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتِ، وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيهِ، وَأَمْسَحُ عنْه بِيلِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. (رَوَاهُ البُخَارِيِّ)
- 2 مِنْ أَقْوَى المُحَصِّنَاتِ، عَن عَائِشَة رَضَالِيَّهُ عَنْهَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ كَانَ إِذَا آوَى إِلَى فِراشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ فراشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِن جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ ووَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ السُّعَطَاعَ مِن جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ ووَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلْكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. (رَوَاهُ البُخَارِيِّ)
- 8 مُنَاسَبَاتُهِ، مُنَاسَبَةُ سُوْرَةِ (النَّاسِ) لِمَا قَبْلَهَا مِنْ سُوْرَةِ (الفَلَقْ): السُّورَتَانِ مَوْضُوْعُهُمَا وَاحِدٌ، وَهُوَ الْاسْتِعَاذَةُ بِاللهِ وَالْلَّجُوءُ إِلَيهِ مِنْ كُلِّ شَرِّ وَمُصِينَة.